

أَرَادَ جُحَا أَنْ يُسَافِرَ فِي مُهِمَّةٍ خَاصَّةٍ، تَسْتَغُرِقُ عِدَّةَ أَيَّامٍ وَكَانَ يَمْلِكُ قَدْرًا مِنَ الْحَدِيدِ، فَخَافَ أَنْ يَسْرِقَهُ اللَّصُوصُ فِي غِيَابِهِ، فَفَكَّرَ أَنْ يَضَعَهُ أَمَانَةً عِنْدَ جَارِهِ التَّاجِرِ.

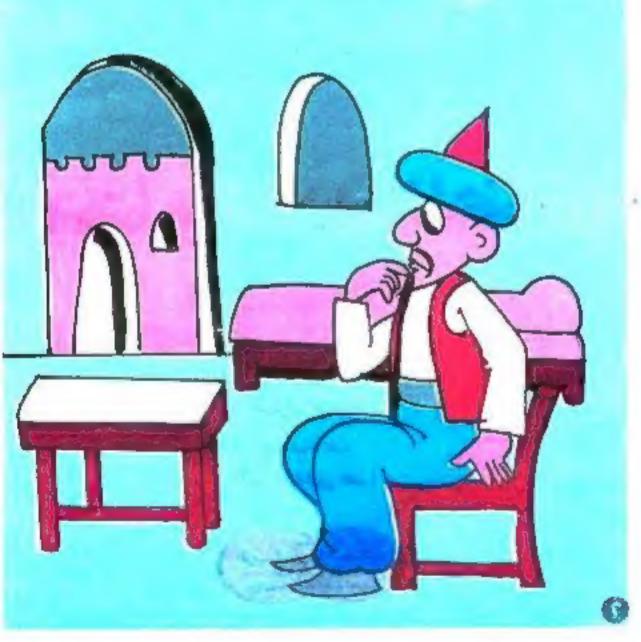



ذَهَبَ إِلَى جَارِهِ التَّاجِرِ ، وَقَالَ لَهُ: يَا صَدِيقِى ، إِلَى جَارِهِ التَّاجِرِ ، وَقَالَ لَهُ: يَا صَدِيقِى ، إِنِّى عَلَى سَفَرٍ لَبِضْعَةِ أَيَّامٍ ، فَهَلْ يُمْكِنُنِي أَنْ أَضَعَ قَدْرًا مِنَ الْحَدِيدِ أَمَائَةً عِنْدَكَ ؟

فَكَّرَ التَّاجِرُ قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَ: لَا مَانِعَ لَدَيَّ، فَأَنْتَ يَا جُحَا إِنْسَانٌ طَيِّبٌ وَكَرِيمٌ ، وَلَا يُمْكِنْنِي أَنْ أَرْفُضَ لَكَ طَلَبًا ... سُرَّ جُحَا مِنْ كَلَامِ جَارِهِ ، وَأَسْرَعَ إِلَى بَيْتِهِ ؛ لِيَأْتِيَ بِالْحَدِيدِ .



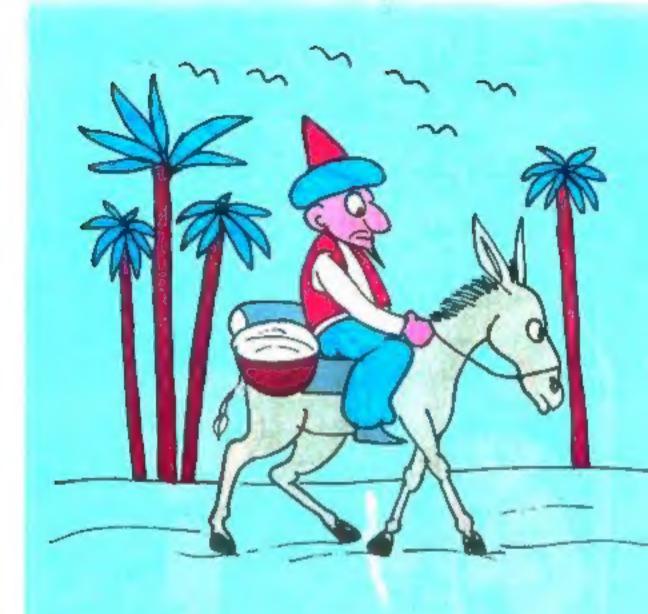

نَقُّلَ جُحَا حَدِيدَهُ ، بِمُسَاعَدَةِ بَعْضِ أَصْدِقَائِهِ ، إلى بَيْتِ جَارِهِ ، وَاطْمَأْنَّ لِذَلِكَ ، وَسَافَرَ لِعِدَّةِ أَيَّامٍ .

وَعَادَ جُحَا مِنْ سَفَرِهِ بَعْدَ أَنْ أَدَّى مُهِمَّتَهُ ،

وَذَهَبَ إِلَى بَيْتِ جَارِهِ التَّاجِرِ ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَرُدَّ لَهُ الْأَمَالَةَ الَّتِي أَوْدَعَهَا عِنْدَهُ .

قَالَ الْجَارُ فِي أَسِّى وَحَسْرَةٍ .. مِسْكِينٌ يَا جُحَا ، لَا أَدْرِى مَا أَقُولُهُ لَكَ ، لَقَدْ أَكَلَتِ الْمُعَادُ اللهِ أَدْرِى مَا أَقُولُهُ لَكَ ، لَقَدْ أَكَلَتِ



تَعَجَّبَ جُحَا مِنْ قَوْلِ جَارِهِ، وَقَالَ لَهُ فِي دَهْشَةٍ: هَاْ مِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ تَأْكُلَ الْفِئْرَانُ الْخَدِيدَ، أَيْهَا الْجَارُ الطَّيِّبُ ؟





قَالَ التَّاجِرُ مُؤَكِّدًا: طَبْعًا مَعْقُولٌ، هُنَاكَ أَشْيَاءُ كَثِيرِةٌ يَا صَدِيقِي لَا تُصَدِّق ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَقَعُ، وَتَصِيرُ حَقِيقَةً ، وَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيدُ الَّذِي أَكَلَتْهُ الْفِئْرَانُ .





وَبَيْنَمَا جُحَا قَادِمٌ مِنَ السُّوقِ بَعْدَ عِدَّةِ أَيَّامٍ ، فِي طَرِيقِهِ إِلَى بَيْتِهِ ، رَأَى حِمَارَ جَارِهِ التَّاجِرِ ، مُحَمَّلًا بِالْبَضَائِعِ ، يَقِفُ عَلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ .

أَخَذَ جُحَا الْحِمَارَ بِمَا يَحْمِلُ مِنَ الْبَضَائِعِ، وَأَخْفَاهُ فِي مَكَانٍ أَمِينٍ، وَرَاحَ التَّاجِرُ يَبْحَثُ عَنْ حِمَارِهِ، وَبِضَاعَتِهِ، هُنَا وَهُنَاكَ، فَلَمْ يَجِدُهُمَا، فَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْجَزَعُ، والْفَزَعُ.





قَابَلَهُ جُحَا، وَهُوَ يَتَظَاهَرُ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا عَنْ حِمَارِهِ، وَبِضَاعَتِهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ سَبَبٍ فَوَعِهِ وَحُزْنِهِ.

قَالَ الْجَارُ فِي حُزْنٍ عَمِيقٍ : لَقَدْ صَاعَ جِمَارِي وَعَلَيْهِ بِضَاعَةً ، هِيَ كُلُّ مَا لِي ، أَلَمْ تَوَهُ يَا جُحَا؟ قَالَ جُحَا: سَمِعْتُ مُنْذُ قَلِيلِ صَجَّةً فِي الْجَوِّ، فَصَعِدْتُ إِلَى سَطْحِ بَيْتِي ؛ لِأَعْرِفَ السَّبَب، فَصَعِدْتُ إِلَى سَطْحِ بَيْتِي ؛ لِأَعْرِفَ السَّبَب، فَصَعَدْتُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا أَحَدُ الْعَصَافِيرِ يَخْطَفُ حِمَارًا .

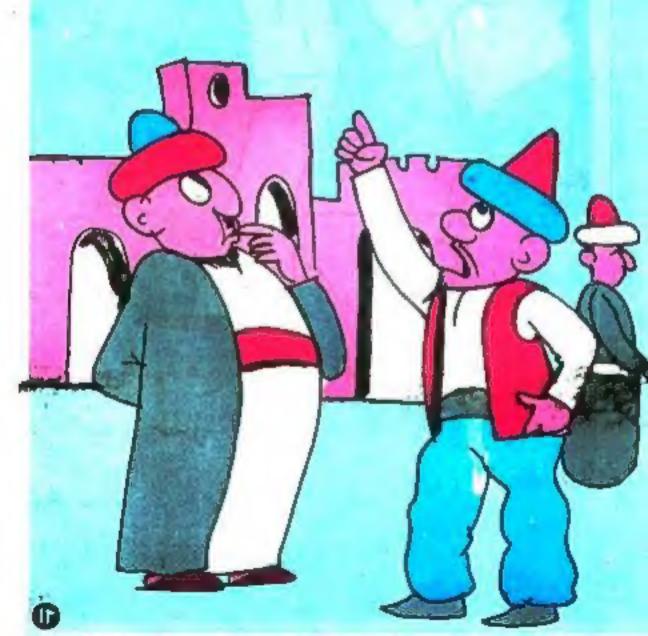



وَهُنَا قَاطَعَ الْجَارُ جُحَا قَائِلًا؛ أَتَقُولُ عُصْفُورٌ خَطِفَ حِمَارًا ؟! • خَطِفَ حِمَارًا ؟! • إِنَّهُ لَأَمْرٌ عَجِيبٌ لَا يُصَدِّقُ ، وَأَعْتَقِدُ أَنَّكَ

قَالَ جُحَا: كَلَّا .. كَلَّا، لَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ



بِعَيْنِي، وَيَقْظَتِي، لَقَدْ طَارَ الْعُصْفُورُ بِالحِمَارِ. قَالَ الْجَارُ: يَا جُحَا، قُلْ كَلَامًا مَعْقُولًا. قَالَ جُحَا: رُبَّمَا كَانَ هَذَا الْحَمِارُ حَمِارَك فَالَ جُحَا: رُبَّمَا كَانَ هَذَا الْحَمِارُ حَمِارَك مَاحَاحُ الْجَارُ بِحِدَة هَلْ يُعْقَلُ أَنْ يَحْطَفَ عُصْفُورٌ حَمَارًا، وَعَلَيْه بِضَاعَةٌ ؟ قَالَ جُحَا فِي جِدِّيَّةٍ: وَلِمَاذَا لَا يُعْقَلُ ذَلِكَ ؟ فَالْبَلَدُ الَّتِي تَأْكُلُ فِتْرَالُهَا الْحَدِيدَ تَعْطَفُ عَصَافِيرُهَا الْحَمِيرَ!!

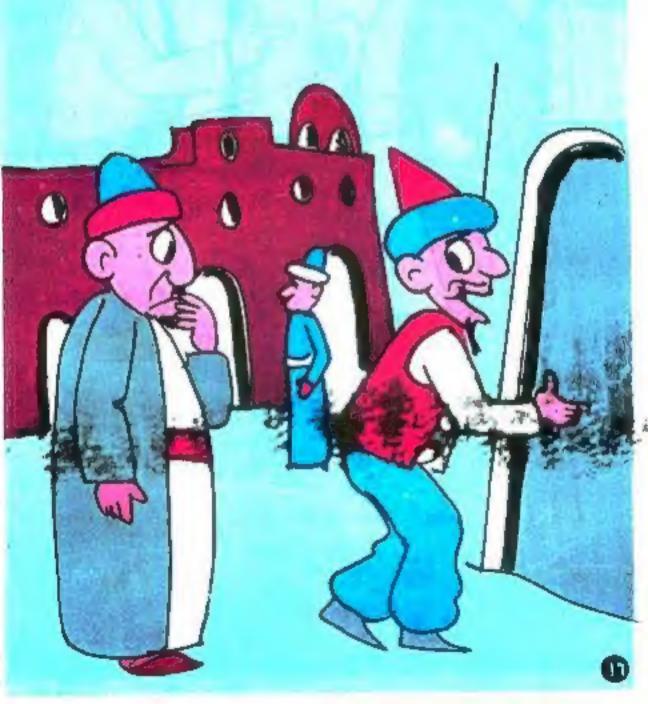